وَأَعِدُّواْ لَمُهُم مَّا إَسْنَطَعَتْمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَبَيْلُ ثُرُهِبُونَ بِيهِ عَدُقَ أَلْتُهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُمُ اللَّهُ بِعَلَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيَّءٍ فِي سَبِيل اِللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَّ ۞ وَإِنجَغُواْ لِلسَّالَمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَنُوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيحُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنْ يُرِيدُ وَا أَنْ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ أَلَّهُ هُوَ أَلَا مَ أَيَّدَكَ يِنَصِّرِهِ ، وَ بِالْمُوْمِدِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّ لُوَانفَقْتَ مَا فِي اللارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقَنَ يَبُنَ قُلُوبِهِ مِّ وَلَكِ نَّ أَلَّهَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُورِ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيكُمْ اللَّهِ يَكَابُّهُمَا أَلْتَهِ وَ حَسْبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنتَبَعَكَ مِنَ ٱلمُومِنِينَ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيَّ وُ حَرِّضِ اللَّوْمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنَّ يَتَكُن مِّنكُرُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ بَغَلِبُواْ مِ أَنْنَابُنُّ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّأْتُهُ أَيَغُ لِبُوِّا أَلُفًا مِّنَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهَ مُرْ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُونَّ ۞ ٱلْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعُفًا فَإِن تَكُن مِنكُم مِنكُم مِتَاثَةٌ صَالِبَرَةٌ يَغُلِبُواْ مِا نَتَايَنِّ وَإِنْ يَكُن مِّنكُمُ مِ أَلَفُ يَغَلِبُواْ أَلْفَايَنِ بِإِذْنِ أِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَلِينِ إِنَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِ عِ آنَ يَكُونَ لَهُ وَ أَسَدِي حَتَّىٰ الْبُغِنِ نَهِ فِي اللَّارْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّ نَيْلٌ وَاللَّهُ بُرِيدُ الْآخِرَةَ وَأَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌ ۞ لَّوَلَا كِنَابُ مِنَ أَلِيَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِهَا أَخَدَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنْنُهُ حَلَلًا طَبِبًا وَانَّفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِبِكُم ا يَنَأَبُّهَا أَنْتَبِهُ وَ قُل لِتِن فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ أَلَاسُبِرِي إِنْ يَعَلَمِ إِنَّا لَهُ فِي قُلُوبِكُرُ خَيْرًا يُونِكُرُ خَيْرًا مِّمَّآ أَخُوذَ مِنكُرُ وَيَغَفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُمْ ۞ وَ إِنَّ يُرْبِيدُ وَأَ